## 3

## اللِّصُّ الظَّريفُ



فيماً مضى من زَمَان ، وكَانَت الْحَيَاةُ أَكْثَرَ بَسَاطَةً وَأَمْنًا .. وكَانَ اللَّصُوصُ أَقَلَ ذَكَاءُ ودَهَاءً مَنْ لُصُوصِ هَذَهِ الأَيَّامِ ..

كَانَ التَّجَّارُ يَكْتَفُونَ بإغْلاقِ أَبْوَابِ حَوَانِيتهِمْ عَلَى بِضَاعَتِهِمْ ، دُونَ حَاجِةَ إِلَى أَبُوابِ مُصَفَّحَةً ، وأَقْفَالِ مُعَقَّدةً ، كالْتِي نَراهَا فِي هَذه الأَيَّامِ ..



وهذه الْقَصَّةُ مُبَارَاةٌ فِي الذِّكاءَ بَيْنَ التَّاجِرِ بَهَاء واللَّصَّ عَدْمَانَ ، فَمَنْ يَحْسَمُ الْبَارَاةُ لَصَاحْهِ ؟ وَلَنْ تَكُونُ الْجُولَةُ الأَخْيِرَةُ ؟! كانَ بَهَاءٌ تَاجِرَ مُجَوَهَرَات ، يَمْتَلِكُ حَالُوتًا عَامِرًا بِالذَّهَبِ والأَحْجَارِ الْكَرِيَّةِ ، فِي إِحْدَى اللَّهُ الْعَرْبِيَّةِ الْقَدِيَّةِ . .

وكانَ عَدْمَانُ لِصَا بَالسَا ، قَصَى حَياتَهُ جَاللاً .. وكَانَتُ اكْبُرُسَوْقَة قَامَ بِهَا هِي سَوِقَةُ بضَع دَجَاجَاتٍ ، أَوْ بِضِع أَوَانِ نُحَاسِيّةً ،



أَوْ بِضْعِ قِطَعِ مَــلابِسَ مَنْشُــورَةَ عَلَى حَـبْلِ غَــسِـيلٍ لَيْـلاً . . . و مَبْداً أَخْذاتُ هذه القصَّة هَكَذا :

ذاتَ مَسَاء - وقَبَّلَ الْغُرُوبِ بِقَلِيلٍ - كَانَ اللَّصَّ عَدَمَانُ يُقُومُ بِجُولَةِ ، يَتَفَقَّدُ خِلالْهَا حَوانِيتَ الْدِينَةِ ، لِيَرى مَا يُمكِنُ أَنَّ يَسْطُو عَلَيْهِ لَيْلاً ، بَعْد أَنْ قَرْرَ التُوسُعَ فِي نَشَاطِهِ ، لِيَصِيرَ لِصًا خَطِيرًا . .

وخلالَ هذه الجُولَة ، اقْتَرَبَ عَدْمَانُ مِنْ حَاثُوتِ التَّاجِرِ بَهَاء، ووَقَفَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَارِج ، فَرَأَى الشَّاجِر بَهَاءً وَهُو يَقُومُ مَعَ مُسسَاعِده غَنْدُور بِجَمِع قطع الذَّهَبِ والْجَدِوهَرَات مِنْ فَوقَ الرُّقُوف وإحصَائِهَا فِي دَفَاتِر ثَمَّ وَضُعِها فِي صَنَادِيقَ ، اسْتِعْدَاداً لإغْلاق الحَاثُوت ، فَانْبَهَرَ عَدْمَانُ انْبِهاراً شَدِيداً ، بَمَا رَأَى وَقَالَ في نَفْسه :

مهذه هي البضاعة الشَّمينة ، التَّي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ جَدِيرَةً باهْتمامَكَ يَا عَدْمَانُ .. سَرِقةٌ بالجَّمَلة تَغنيكَ بقية عُمرِكَ ، خَيرٌ مِنْ سَرِقَة القَطَّاعِي ، التي لا تُسْمِنُ أو تُشْيعُ مِنْ جُوعٍ . وسَرْعَانَ مَا انتهى بَهاءٌ مِنْ إحصاء نَقُوده ومَجرَهُرَاتِه ، ووضَعها في الصَّناديق ، فَقَالَ لُمَسَاعده عَنْدُور ؟ -أُسْرعْ بإحْضَارِ الأَقْفَالِ ، وهَيًّا بِنَا لِنُغْلِقَ الْحَانُوتَ قَبْلُ أَنْ يَهْبِطَ اللَّيْلُ فَيُهَاجِمُنَا اللَّصُوصُ يا غَنْدُورُ ..

أُسْرَعَ غَنْدُورٌ بِإِحْضَارِ ثَلاثَة أَفْفَالِ ، وأَغْلَقَ الأَبْوَابَ . . ثُمَّ وضَعَ عَلَيْهَا الأَفْفَالَ ، واطْمَأَنَّ التَّاجِرُ بَهَاءً بَنفْسه على سَلَامَة الأَفْفَالِ . . ثُمَّ نَادَى اخْارِسَ اللَّيْلِي نَعْسَانَ وسَلَّمَة اخْأَنُوتَ قَائِلاً :

- تَسَلَّم اخْـانُوتَ وتَمَّمْ عَلَى الْأَقْــفَـالِ والأَبْواَبِ بِنَفْـسِكَ يَا نَعْسَانُ . . فَتَمَّم نَعْسَانُ عَلَى كُل شَيءَ قَائلاً :



-ارْحَلا فِي رِعايَة اللَّه ، ونَعْسَانُ سَيَقُومُ بِعَمَلِهِ كَحَارِسٍ لَيْلِيُّ يَقِظ ، يَسْمَعُ دُبَّة النَّمْلَة ..

فقَالَ بَهَاءٌ مُتَهَكِّمًا :

\_يَقِظٌ ، أَمُّ أَنَّكَ سَتَغُطُّ فِي نَوْمٌ عَمِيقٍ مُجَرَّد مُغَادَرَتِنَا ؟! فَضَرِبَ نَعْسَانُ الأَرْضَ بَقَدَمَيْه فِي قُوْةً وقَالَ :

- بَلْ يَقِظٌ وَنَشِطٌ جِدًا يا سَيُّدُ بَهَاء . .

فغَمَز بَهاءٌ لمُسَاعِدِهِ غَنْدُورٍ وقَالَ :

-عُمُومًا سَوْفَ نَوَى .. قَدْ أَمُرُّ عَلَيْكَ لَيْلاً ، لإِنْجَازِ بَعْضِ الأَعْمَال ، وسَاعَتَهَا سَأَتَأَكُدُ إِنْ كُنْتَ حَقًا يَقَظًا ، أَمُ أَنَّكَ تَنَامُ طَوَالَ اللَّيْل ..

فقال نعسان :

- كُنْ مُطْمَئِنًا يا سَيِّدي ، فنعسانُ يَقِظٌ دَائِمًا ولا يَنامُ أَبدًا ..

وغادر بَهَاءٌ ومُسَاعِدُهُ غَنْدُورٌ الْكَانَ ، تَارَكِيْنِ نَعْسَانَ يَقُومُ بِعَمَلِهِ فِي حِرَاسَةِ الْخَانُوتِ ، وكانَ اللَّصَّ عَدْمَانُ مُخْتَبِعًا فِي مكان قُرِيبِ فرآى الأقْفَالَ الثَّلاثَة ، وسمع ما دَارَ بَيْنَهُمْ مِنْ حِوارٍ ، فقال في نَفْسه :

\_صَيْدٌ ثَمِينٌ . . فَلأَذْهَبُ لأُجَهِّزَ عُدَّةَ الشُّغْلِ . .

وَانْصَرَفَ عَدْمَانُ عَائِدًا إِلَى بَيْتِهِ ، فَارْتَدَى عَبَاءَةُ فَاخْرَةُ تُشْبِهُ عَبَاءَةَ التَّاجِرِ بَهَاء ، ولَفَّ عَلَى رأْسه عمَّامَةُ تُشْبِهُ عمَّامَتُهُ . . ثمُّ قَامَ بِلَصْقِ لِحْيَة تُشْبِهُ لِحْيَتَهُ ، ونَظَرَ لِنَفْسِهِ فِي المِرْآةِ قَائِلاً : -أَنَا الآنَ لَسْتُ عَدْمَانَ اللَّصَّ . . بلُ أَنَا الصَّائِغُ بَهَاءٌ . . كُلُّ شيء في حَــانُوت الْحَـوْهُ وَاتِ الآنَ مِلْكِي .. نعَمْ ملْكُكُ ياً عَدْمَانُ . . لا . . أَنَا الآنَ لَسْتُ عَدْمَانَ ، بِلْ مَلْكَان . . غَنيَّان وحمَلَ سلسلَةَ مَفَاتِيحَ كَبِيرَةً ، وغادَرَ الْبَيْتَ قَائلاً



فصَاحُ نعْسَانُ مُتَهَلَّلاً وَفَخُورًا بِنَفْسه :

\_أَوَّايْتَ يَا سَيِّدى أَنْنِي يَقْظَانُ ، ولَسْتُ نَعْسَان ، كَمَا تَظُنُّونَ ؟! فقالَ عَلْمَانُ :

مَنَعُمُ أَنْتَ يَقَطَانُ .. لَقَدْ تَأَكَّدْتُ مِنْ ذَلِكَ بِنَفْسِي .. خُذْ هذه الشَّمْعَة وَأَشْعِلْهَا مِنَ النَّارِ المُوقَدةِ خَلْفَ الْخَانُوتِ وأَحْضَرُهَا ... مِلْ يَنُوى سَبِّدى فَشَحَ الْخَانُوتِ ، في هذا الْوَقْتِ النَّنَاخُر مِنَ

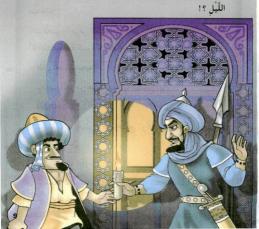

نَعَمْ يا يَقْظَانُ . . لا بُدُمِنْ مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ ، وجَرْدِ البِعضَاعَةِ
كُلّهَا ، لأنّى عَقَدْتُ صَفْقةً كَبِيرةً ، ويجبُ أَنْ أُسَلّمَهَا فِي الصَّبَاحِ
الْبَاكر . .

وفي الْوَقْتِ الَّذِي انْشَغَلَ فِيهِ مَعْسَانُ بِإِشْعَالِ الشَّمْعَة ، كَانَ عَدْمَانُ قَدْ تَمَكَنَ مِنْ فَتْحِ أَحَد الأَقْفَالِ الثَّلاقَة ، وَفَقَح أَحَدَ أَبُوابِ الحُلُّ ودَخَلَ ، فجاء نَعْسَانُ بالشَّمْعَة وقَدَّمَهَا لهُ فَأَخَذَهَا عَدْمَانُ منهُ قَائلاً :

\_اذْهَبْ واحْرُسِ الْمُكَانَ جَيِّداً حَتَّى أَنْتَهِيَ مِنْ عَملِي ، وسَوْفَ أَكَافِئُكُ مُكَافَاةً كَبِيرَةً بِا يَقْظَانُ ..

فقالَ نعْسَانُ سَعيدًا:

- اللَّهُمُّ أكثر من صفَقَاتك أَيُّهَا الصَّائعُ بَهَاء . .

فقَالَ عدْمَانُ :

\_أُغَلِقَ بَابَ الحَّانُوتِ مِنَ الخَّارِجِ ، وكُنْ قَرِيبًا مِنِّى ، لأَنَّنِي قَدْ أُحْتَاجُ إِلَى حمَّالٍ . .

فقَالَ نعْسَانُ :

\_سَاكُونُ قَريبًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي . . عِنْدَمَا تَحْشَاح إِلَى شَيْءٍ نَادِنِي ، وَأَنَا أَخْشِرُهُ لَكَ فِي الْحَالِ . . وغَادَرَ نَعْسَانُ الْحَانُوتَ ، وأُغْلَقَ بَابَهُ عَلَى عَدْمَانَ .. أَمَّا عَدْمَانُ فْقَدْ شُرَعَ عَلَى الْفَوْرْ فِي الْعَمَلِ ، حَتَّى لا يُضيعَ الْوَقْتَ .. بَدَا فِي فَتْحِ الصَّنَادِيقِ الَّتِي تَحْوِي النُّقُودُ وتَحْوِي الذُّهَبُ والْمُجَوّْهُرَاتُ ﴾ فَرَأَى ثُرُوَّةً صَخْمَةً ، لمْ يَرَهَا أَوْ حَتَّى يَحْلُمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ ، وأَخَذَ يَتَفَحُصُ مُحْمُونَاتِ الصَّنَادِيقِ، وهُو يكادُ يُجَنُّ مِنَ الْفُرْحَة ، ويحدث نفسه قائلا - كُلُّ هَذَا الذُّهَبِ وتلُّكَ المُجوهِرَاتِ لَكَ ؟! يَا لَهَا مِنْ تُرْوَة ضَخْمَة يا عَدْمَانُ . . لا . . يا غنيانُ . . وبعد أن متع عينيه واطْمَأْنُ عَلَى كُلُّ شَيْء بَدَأَ يُعيدُ إغُلاقَ الصِّنَاديق مَرِّةً أُخْرِي



وأسْرَعَ نَعْسَانُ إلى مَنْزِل أَحَد الْحُمَّالِينَ الْقَريب منَ الْحَانُوت ، فأَيْقَظَهُ منْ نَوْمه ، وتَعَجَّبَ الحُمَّالُ منْ هَذَا الَّذي يُوقِظُهُ في هَذَا الْوَقْتِ الْمُتَأْخُرِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَخْبَرَهُ نَعْسَانُ بِأَنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ هُوَ الصَّائعُ بَهَاء ، خَمْل بَعْض الْصَّناديق ، وسَوْفَ يُجْزِلُ لَهُ الْعَطاء ، فَفَرِحَ اخْمَالُ بِهَذَا الرِّزْقِ الَّذِي سَاقَهُ اللَّهُ وهُو نَائمٌ ، وأُسْرَعَ مَعَهُ .. وِوَصَلَ الحُمَّالُ وَنَعْسَانُ إِلَى الحْانُوتِ ، فأَمَرَهُ الصَّائعُ أَنْ يَحْملُ ثَلاثَةَ صناكيق مليئة بالنَّقُود وبالذُّهب والْمَجُوهرات إلى مرسى الْراكب عندُ النَّهُر ، وورُعُدُه بأُجر كبير ، فلمَّا حَمَلهَا الْحُمَّالُ فوق كَتفه ،

وَخَرَجَ ، أُغَلَقَ عَدْمَانُ بَابَ الْحَانُوتِ ووضَعَ عَلَيْهِ الْقُفْلَ ، كَما كان .. ثُمُّ أَعْطَى نعْسَانَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ذَهْبِية قَائلاً :

\_خُذْ هَذِهِ الدُّنَانِيرُ الْعُشْرَةُ ، مُكَافَاةٌ لكَ عَلَى يَقَطَّتِكَ وعَمَلكَ الإَصَافِيُ . . اسْتَـمَرُ فِي يَقَطَّتِكَ وسَـهَـرِكَ لِحِمَايَةِ الْحُالُوتِ مِنَ اللُّصُوص . .

فأحْصَى نَعْسَانُ النُّقُودَ في يَده ، غَيْرَ مُصَدِّق ، وقَالَ :

\_عَشْرَةُ دَنَانِير مِنْ أَجْلِ إِشْعَالِ شَمْعَةٍ ، واسْتِدْعَاء حَمَّالٍ ؟ إِنَّهَا أَكْثُرُ مِنْ رَاتِبي في عَام كَاملِ . .

فقال عدمان :

\_أُنْتَ طَيِّبٌ وتَسْتَحقُّ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يَا يَقْظَانُ ..

فقال نعسان :

\_أَرْجُو الاَّ تَحْرِمَني مِنْ أُنْسِكَ يا سَيِّدى .. تَعَالَ كُلَّ لَيْلَة ، وسَوْفَ تَجِدُني حَارِسًا يَقَظُ دَاثِمًا ...

قَالَ عَدَّمَانُ ، وهُو يَسْتَعِدُّ للإنْصِرَافِ مَعَ الحُمَّالِ :

الله أنْ يُسهَلَ طَرِيقِى ، حتَّى تَتمَّ هذه الصُّفْقَةُ عَلَى خَيْر . .
وَصَلَ عَدْمَانُ والحُمَّالُ إِلَى مَرْسَى الْمَرَاكَبِ عَلَى شَاطِئ النَّهْرِ
عِنْد شُرُوقِ الشَّمْسِ ، فأعطَى الحَمالُ أجرَهُ مُضَاعَف وصَوفَهُ . .

ثُمُّ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبُا ، حَمَلَ فِيه الصَّنَادِيقَ الشَّلَاثَةَ إلى جَزِيرةَ عَنْدُ الشَّاطِيُّ الآخَرِ . . ثُمَّ نقلَهَا إلى كوُخ قديمٍ ، وجَلَسَ يَنتَظِرُ مَا تُسْفَرُ عَنْهُ الأَحْدَاثُ ، حَتَّى يهْرِبُ بصفْقته إلى خارج البلاد . .

وفي الصَّبَاحِ حَضَرَ الصَّائِعُ بَهَاءٌ ومُسَاعِدُهُ غَنْدُورٌ ، وكعَادَته أُخْرَجَ بَهَاءُ الْمُفَاتِيحِ وَفَتحَ الأَقْفَالَ الشَّلاَقَةَ ، وسَاعَدُهُ غَنْدُورُ فَيَ رَفِّع الأَبْوابِ الخَشَبِيَّةِ ، ورَكَنَهَا خَلْفَ الْحُانُوتِ ، فَلَمَّا رَآهُمَا الْحَارِسُ تُعْسَانُ ، تَقَدَّمُ مِنْ بَهَاءَ قَائلاً :



\_أكْرَمَكَ اللَّهُ يا سَيُّدى ، كَمَا أَكْرَمْتَنِي اللَّيْلَةَ باللَّنَانِيرِ الْعَشْرَةَ الَّتِي أَعَطَيْتِنِي إِيَّاها ..

فَنَظُر إِلَيْهِ بَهَاءً مُسْتَنْكِرًا ، وَقَال :

ما هذا الهُراءُ الَّذِي تَقُولُهُ يَا نَعْسَانُ ؟! أَنَا أَعْطَيْتُكَ عَشْرَةَ دَنَانِيرِ ؟!

فَقَالَ نعْسَانُ بِكُلِّ طِيبَةٍ:

- نَعَمْ يا سَيِّدي . . هَا هِي ذِي الدُّنَانِيرُ لَمْ تَزَلُ مَعِي . .

وأراهُ إِيَّاهَا ، فَنَظَرَ بَهَاءُ إِلَى الدُّنَانِيرِ الذَّهَبِيَّةِ ، غَيْر مُصَدِّقَ إِفَالَ :

ولِمَاذَا أُعْطِيكَ عَشْرَةَ دَنَانِيرِ ؟!

\_مُكَافَأَةً لِي عَلَى يَقَظَتِي ، والْعَمَلِ الإضَافِي يا سَيْدِي . .

\_ أَيُّ عَمَلٍ إِضَافِيُّ هَذَا الَّذِي تَقُومُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ وتَتَقَاضَى عَلَيْهِ أَكُثُورُ مِنْ رَاتِبِ عَامِ ؟!

\_الشَّمْعَةُ الَّتِي أَشْعَلْتُهَا لَكَ ، والحَّمَّالُ الَّذِي اسْتَدْعَيْتُهُ . .

\_أَنَا طَلَبْتُ منْكَ أَنْ تُحْضِرَ حَمَّالاً لَيْلاً ؟!

- نَعَم ، ليحمل الصَّناديق من داخل المُحل . .

فصَاحَ بَهَاءٌ مَذْهُولاً :

\_هَلْ حَمَلْتُمْ صَنَاديقَ منْ دَ اخل الْحَانُوت ؟!

\_أنْتَ الَّذِي حَمَلْتَهَا يا سَيِّدي وسرْتَ بِهَا مَعَ الْحَمَّالِ ...

هَلْ نُسِيتَ الصَّفْقَةَ الَّتِي كَانَ عَلَيْكَ تَسُلِيمُهَا فِي الصَّبَاحِ الْبَاكرِ ؟!



وشَعَر الصَّائِغُ بَهَاءٌ بِاللَّوَارِ ، لِلرَجِةِ أَنَّهُ كَادَ يَسْقُطُ عَلَى الأَرْضِ ، لَكِنَّهُ تَمَالَكَ نَفْسَهُ قَائلاً :

\_إِمَّا أَنَّكَ مَجْنُونٌ ولا تَدُرِى مَا تَقُولُ ، أَو أَنَّكَ لِصِّ مُتَوَاطِئٌ مَعَ لُصُوصِ عَلى سَرِقَة نَقُودى وَمُجُوهُ رَاتِي ؟!

فأَسْرَعَ غَنْدُورٌ إلى دَاخِلِ الْحَانُوتِ وَعَادَ يَصْرُخُ قَائلاً:

ـ لا يا سَيِّدى . . إِنَّهُ لَيْسَ مَجْنُونًا . .

فصرَخُ بَهَاءٌ قَائلاً :

\_إذِنْ فَقَد سُرِقَ حَانُوتِي .. وَا لَهُواهُ .. وَا مُصِيبَتَاهُ .. وسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ ، فَصَاحَ نَعْسَانُ لاطمًا خَدْيه منَ الْفَزَع :

ـ وَا فَتْحَة وَاه . . ضَاعَ مُسْتَقْبَلُكَ كَحَارِسٍ يَقِظِ يَا نَعْسَانُ . .

وعِنْدُمَا سَأَلَ عَنْ أُوْصَافِ اللَّصِّ ، أَخْبَرَهُ الحَّارِسُ : بِأَنَّهُ كَانَ

يُشْبِهُهُ ثَمَامًا فِي كُلُّ شَيْءٌ ، فَعَرَفَ بَهَاءٌ أَنَّ اللَّصَّ الَّذِي فَامَ بِعَمَلِيَّةِ السُّرِقَةِ قَدُ أَنْفَنَ التَّنَكُّرُ فِي شَخْصِيَّتِهِ ، لِدَرَجَةِ أَنَّ الْحَارِسُ الغَافَلُ لَمْ يَتَمَوَّفُهُ . .

وجلَسَ الصَّااتِغُ بهَاءٌ يُفكُرُ فِي حِيلَة لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَاْزِق واست عَادة المَسْرُوقات ، قَبْلُ أَنْ يَتَسَرُفَ

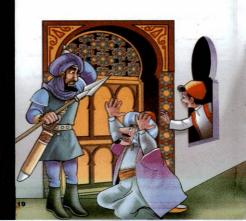

فيها اللَّصُّ ، أوْ يُغادِرُ بِهَا اللَّدِينَةَ ، فَيَصْعُبَ اسْتِرْجَاعُهَا . . وَبَعْدَ فَتْرُو اللَّهِ عَلَى النَّفْكِيرِ قَالَ لَنعْسَانَ :

\_هلْ تستطيعُ إِحْضَارَ الْخُمَّالِ ، الَّذِي اسْتَدْعَيْتَهُ اللَّيْلَةَ لَحِمْلِ الصَّنَادِيقِ ؟!

فقال نعسان :

\_نَعَمْ يا سَيِّدى

وَغَابَ قَلِيلاً . . ثُمُّ عادَ وَمَعَهُ الحُمَّالُ ، فَلَمَّا رآهُ بَهَاءٌ قَالَ لَهُ :

- هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدُلِّنِي عَلَى الْمُرْسَى ، الَّذِي حَـمَلْتَ إِلَيْهِ الصَّانَ وَلَيْهِ الصَّانَ وَلَيْهِ الصَّادِيقَ مَعِي لَيْلًا ؟!

فَنظَرَ إِلَيْهِ الْحُمَّالُ بِدهْشَة وقَالَ :

\_أَلا تُعْرِفُهُ يَا سَيِّدى ؟! لَقَدْ كُنْتَ مَعِي . .

فقال بهاء :

- بَلْ أَعْرِفُهُ ، لَكِنَّني أُرِيدُ فَقَطْ أَنْ أَتَاكَّدَ مِنْ شَيْءٍ . .

فقادةُ اخْمَالُ إِلَى مَرْسَى الْمُراكِبِ ، وهُناكُ أَشَارُ إِلَى مَرْكَبِ رَاسِهَ وَقَالَ : \_هَا هُو َ ذَا الْمِينَاءُ يَا سَسِيًّ دِي . . وَهَا هِي ذِي الْمُرْكَبُ الْتِي حَمَلَتُكُ مَعَ صَنَادِيقَكَ . .

فَتُوجَّهُ بَهَاءٌ إِلَى صَاحِبِ المُركَبِ قَائلاً: - أُويدُ مِنْكَ أَنْ تُقَلِّنِي أَنَا وهَذَا الْحَصَّالَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي

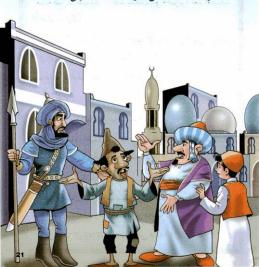

نَفُلُتْنِي إليُّــهِ مَعَ صَنادِيقِي فِي الصُّــبَــاحِ الْبَــاكِــرِ . . هلُّ تَذَكُرُهُ ؟!

فقَالَ المراكبِيُّ :

\_بالطَّبْع يا سَيَّدى . . لقَدْ نَقَلْتُكَ إِلَى الجُّزِيرَةَ عِنْدَ الضَّفَّةِ الأُخْرَى . . ارْكَبَا .

وقاد المراكبي مُركَبه حتى الضَّفَة الأُخْرى مِنَ النَّهْرِ ، وهُناكَ أَشُارَ إِلَى كُوخِ مَهْجور في وَسَاكَ أَشَارَ إِلَى كُوخِ مَهْجور في وَسَط الجُزيرة قَائلاً :

ـ هَا هُو َ ذَا الْكُوخُ الَّذِي نَقَلْتَ إِليَّهِ صَنَادِيقَكَ يا سَيَّدي . .

فقَالَ بَهَاءٌ :

\_انْتَظِرْنَا هُنَا قَليلاً ، وسَوفَ نَعُودُ حَالاً . .

وتوجَّهَ بَهَاءٌ والحَمَّالُ إلى دَاخِلِ الْكُوخِ فَوَجَدَا اللَّصَّ عَدْمَانَ نَائَمًا فِي مَلايِسِ التَّنكُرِ بجوارِ الصَّنادِيقِ ، فَأَيْقَظُهُ بَهَاءٌ قَائِلاً :

\_مَرْحَبًا بالسِّيُّد بَهَاء . .

فَنَقُّلَ الحُمَّالُ نَظَرَاتِهِ بَيْنَهُمَا فِي دَهْشَةَ ، وهُو لا يُصَدَّقُ مِنْ شَدَّةُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ عَدْمَانُ فِي دَهْشَةَ :

\_مَنْ أَنْتُمَا ؟ ولِمَاذَا تَقْتَحِمَانِ كُوخِي هَكَذَا ؟!



أَنَا الصَّائِغُ بِهَاءٌ ، وقَدْ جِئْتُ لاسْتِعَادَةِ صَنَادِيقِ أُمُوالَى ومُجُوهُراتي . .

وبَداً فِي تَحْمِيلِ الصَّنَادِيقِ عَلَى كَتِفِ الْحُمَّالِ لِنَقْلِها إلى المُركَبِ فَقَالَ عَدَّمَانُ :

ـقد اسْتَعَدْت أَمْوالك ومُجوهراتك ، فأعْطِنِي المصروفات . .



تُسْرِقُ أَمُوالي ومُجَوْهُرَاتِي وأَدْفَعُ لَكَ الْصُرُوفَاتِ .. هَذَا مِنْ عَجَائِب الزَّمَنِ ..

وعَادَ الصَّالِثُ بَهَاءٌ بأَشْيَالِهِ كَامِلَةً ، ولَمْ يَسْتَغُرِقُ مِنْهُ الأَمْرُ كُثُرَ مِنْ سَاعَةً ، وذَلِكَ بِفَصْلَ ذَكَالِهِ وسُرْعَة بَدِيهِتِهِ . .

(تمت)

